لَنِهَا لَنَا أَشَادً أَلْنَاسِ عَدَاوَةً لِلذِينَ ءَامَنُوا ۚ الْبَهُودَ وَالَّذِينَ أَشَرَكُواْ وَلَيْجَدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَ امَنُوا الذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارِيٌ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مَ فِسِيسِينَ وَرُهُبَانًا وَأَنْهَمُ لَا يَسَنَحُ بِرُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى أَلرَّسُولِ تَرِي أَعْيُنَهُمْ نَفِيضُ مِنَ أَلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ أَكْمَقِ يَفُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكُتُبْنَا مَعَ أَلْشَّكِهِ دِينٌّ ۞ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَآءَ نَـا مِنَ أَنْحَقَّ وَنَطْـَمَعُ أَنُ بُّبُدْخِلَنَـا رَبُّنكَا مَعَ أَلْقَوْمِ إِ لَصَّلِلِينَ ۞ فَأَنَّلْبَهُمُ أَلِلَهُ مِمَا قَالُواْ جَنَّلْتِ تَجْرِهِ مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَارُ خَالِدِينَ فِبْهَا وَذَا لِكَ جَـزَآءُ الْحُسِينِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِعَايَلَتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْعَبْ الْجَعِيبِيْرِ ۞ بَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُّحَيِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلُّ أَلَّهُ لَكُ مَ وَلَا نَعْنَدُوۤ أَ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَبَيَا وَانَّفُوا اللَّهَ ٱلذِحَ أَنْتُم بِهِ مُومِثُونً ١ لَا يُوَاخِذُ كُو اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيَمْنِكُمْ وَلَكِنَ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُمُ أَلَا يُمْنَنَّ فَكُفَّا رَثُنهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنَ ٱوۡسَطِ مَسَا تُطْعِمُونَ أَهَلِيكُمْ وَأَوْكِسْوَتُهُمُ وَأَوْتَحْرِبِرُ رَقَبَةٌ فِنَن لَرَيَجِ ـ دُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّاهِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ ۖ إِذَا حَلَفُتُمْ ۖ وَاحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُو كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُونُهُ وَاينتِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونًا ٥ يَّأَيُّهَا أَلْذِينَ

يَّاأَيُّهَا أَلذِبنَ ءَامَنُوَّا إِنَّمَا أَكْخَرُوَالْمُيْسِرُ وَالْانصَابُ وَالْازْلَارُ رِجْسُ مِّنْ عَكِلِ أَلشَّ يُطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُقَلِّحُونَ ۞ إِغَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْفِعَ بَيْنَكُمُ ۚ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَضَآءَ فِي الْخَيْرِ وَالْمُيْسِرِ وَيَصُدُّكُمُ ۗ عَن ذِكْمِ إِللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَ انثُمْ مُّننَهُونٌ ۞ وَأَطِيعُوا ۚ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن نَوَلَّيَتُمْ فَاعْلَوُاْ أَغَّا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ١ لَيْسَعَلَى ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِهَا طِعمُوا إِذَا مَا إَتَّقُواْ قَءَ امَنُواْ وَعَلُواْ أَلْصَّلِعَتِ ثُمَّ إَنَّا قُواْ قَءَ امَنُواْ نُكَّ إَتَّ قَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْخُسِنِينَّ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبُلُوَتَّكُو اللَّهُ اللَّهُ وَيَشَاءً عِنَ أَلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعْلَمَ أَلَّهُ مَنْ بُّخَافُهُ وبِالْغَبَيْتِ فَمَنِ إِعْتَدِيٰ بَعُدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ١ يَآأَيُّهَا أَلِدِينَءَامَنُواْ لَا نَقُنُلُواْ الصَّيَّدَ وَأَنَّهُ مُحُرُورٌ وَّمَن قَنَلَهُ ومِنكُم مُّنَعِيدًا غَيَرَآءُ مِثْلِمَاقَنَلَمِنَ أَلْتَعَمِ يَحَكُوبِهِ م ذَوَاعَدُ لِمِنكُو هَدُيّا بَـٰلِغَ ٱلْكُعُبَةِ أَوَّكُفَّارَةُ طُعَامِ مَسَاكِينَ أَوَّعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَنْدُوقَ وَبَالَ أَمْرِقْ عَفَا أَلَّكَ عُكَاسَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَقِمُ أَلَّكُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ وُو إنِنْقَامٌ ۞ احِلَّ لَكُوْصَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنْعَا لَكُو وَلِلسَّيَّارَةٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكُوْ صَيُدُ الْبَرِّمَادُمُنُّمُ مُحُرُمًا وَاتَّعَوْا اللَّهَ ٱلذِحَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞

جَعَلَ أَنَّهُ ۚ الْكَعُبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ فِيَكَا لِّلنَّاسِ وَالشَّهُ رَأَلْحَ رَامَ وَالْهَٰدُى وَالْقَلَلِٓدُ ذَالِكَ لِتَعُلَمُوٓاْ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِ إِلَارُضِ وَأَنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَهَ عِكْلِّ شَهَ عِكْمٌ ﴿ إِعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بِعَلْمُ مَانُبُدُونَ وَمَا تَكُنْمُونَ ۞ قُللَّا يَسُتَوِ إِلْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلُوَ اَعِجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ فَاتَّغُواْ اللَّهَ يَنَا أُولِ إِلَا لَبْكِ لَعَلَّكُمْ نَفَلِحُونٌ ۞ يَنَأَبُّهُا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ لَانتَنْ عَلُواْ عَنَ اَشْيَاءَ إِن نُبُدَ لَكُرُ تَسُؤُكُرُ وَإِن تَسَتَلُواْ عَنَّهَا حِينَ يُلَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبُدَ لَكُرُ عَفَا أَللَّهُ عَنَّهَا وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ٥ قَدُ سَأَلْهَا قَوْمُ مِن قَبَلِكُم شُمَّ أَصِّبَعُواْ بِهَا كَفِرِينٌ ١ مَاجَعَلَ أَنَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَ إِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٌ وَلَكِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُهُمْ تَعَالُوِاْ إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ أَلَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوكَانَءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئَاوَلَا يَهْتَدُونَ ١٠ يَثَابُّهُا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُونِ أَنفُسَكُو لَا يَضُرُّكُمُ مَّنضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيْثُمُ ثَالِكَ الله ِمَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنْبِتِ ثُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعُلُونَ ٥ يَّاأَيُّهُا ٱلٰذِينَ

يَّالَيُّهَا ٱلذِينَ اَمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُو ۚ إِذَا حَضَرَأَحَدَكُو اللَّوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدُٰكِ مِّنكُمُوا أُوَّ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُوا إِنَ انتُمْ ضَرَبْنُمُ فِي الْارْضِ فَأَصَابَنكُمُ مُّصِيبَةُ الْمُوْتِ تَحَيِّسُونَهُ مَامِنُ بَعَدِ الصَّلَوْةِ فَيَقُسِ مَانِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْتَبُتُمْ لَا نَشْتَرِهِ بِهِ عَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقْتِ بِي وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ أَللَّهِ إِنَّآ إِذَا لِمِّنَ أَلَاثِمْ بِينَّ ۞ فَإِنْ عُثِرَعَلَىٰٓ أَنَّهُمُ إِلَّهُ مَعَ قَا خَرَنِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَلْدِينَ آسَنِحُتَ عَلَيْهِمُ أَلَا وَلَيَانِ فَيَقَسِمَانٌ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّمِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيُنَآ إِنَّا إِذَا لِيِّنَ الظَّامِينَ ﴿ ذَالِكَ أَدُ فِي ٓ أَنُ يَاثُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجَعِمَ ٓ أَوُ يَخَافُوٓ أَ أَن ثُرَدَّ أَبَيْنُ بَعَدَ أَيْمَانِهِمُّ وَاتَّغُوا اللَّهُ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِهِ اللَّهُ وَأَلْفَاسِقِ بِنَّ ۞ يَوْمَ يَحَبُّ مَعُ أَللَّهُ ۚ أَلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَ آ أَجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّوْ أَلْغُيُوبِ ١٠٥ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يُغِيسَى آبَنَ مَرْيَمَ أَذْ كُنَّ نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَ آيَدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ أَلْنَا سَ فِي أَلْمُهُدِ وَكُهُلًا وَإِذْ عَلَّتُكَ أَلْكِنَابَ وَالْحِكُمَةُ وَالتَّوْرِيلَةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ نِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُلِّيرًا بِإِذْ نَجْ وَتُبُرِحُ الْاحْمَهُ وَالْابْرَصَ بِإِذَ فِي وَإِذْ تَخْيِرَجُ الْمُوْبِينَ بإذَ فِي وَإِذْ كَفَفَتُ بَينِ إِسْرَآءِ بِلَعَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مُوَإِنَّ هَاذَ آلِآ سِحَرُّ شُبِينُ ۞

وَإِذَ اَوْحَيْتُ إِلَى أَكْحَوَا رِيِّتُنَ أَنَ -امِنُواْ بِحِ وَبِرَسُولِيِّ فَ الْوَّا ءَا مَنَا وَاشْهَدُ بِأَنْتَنَا مُسُلِمُونَتَ ۞ إِذُ قَالَ ٱلْحَوَارِ يُونَ يَغِيسَى آبُنَ مَرْكَمَ هَلْ يَسَـتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ أَلْسَبَمَآءً قَالَ إَنَّ قُوْا أَلْلَهَ إِن كُنتُم مُومِنِينَ اللهِ قَالُواْ نُرِيدُ أَنَ تَاكُلَ مِنْهَا وَتَطَيْرَ قُلُوبُنَا وَنَعُلَمَ أَن قَدُ صَدَقُنْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ أَلشَّلِهِ دِبنَّ ٣ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَحَ أَللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنْ زِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةَ مِّنَ أَلسَّمَآهِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً كِينِكُ وَارُزُقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ١ قَالَ أَلَّهُ إِنِّے مُنَرِّ لَهُمَا عَلَيْكُمُ فَمَنْ يَكُفُرُ بَعُدُ مِنكُم فَإِنِّى أَعَذِّ بُهُ و عَذَابًا لَآ أَعَذِّ بُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ أَلْعَالَمِينٌ ۞ وَإِذْ قَالَ أَلَّكُ يُعِيسِي أَبْنَ مَرْبَمَ ءَ آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِنَّخِذُ وِنِي وَأَتِي إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالَ سُبِحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ اَقُولَ مَا لَيُسَلِّهِ بِعَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَفَقَدُ عَلِمْتَهُ و تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِهِ وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكٌ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ أَلْغُيُوبٌ ۞ مَا قُلْتُ لَهُمُوٓ إِلَّا مَاۤ أَمَرُتَكِ بِهِ وَأَنُ اعْبُدُ وَأَ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمُ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِ مِنَّ فَلَمَّا تَوَقَّبُنَّنِ كُنتَ أَنَّتَ أَلْرَقِيبَ عَلَبَهِمٌ وَأَنتَ عَلَىَ كُلِّشَةَءِ شَهِيدٌ ١ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغَفِرُ لَمُمُ فَإِنَّكَ كُلِّ أَنتَ أَلْعَزِ بِزُ الْحُكِكِمُ ١٥ قَالَ أَللَّهُ هَاذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِ قِينَ صِدْقُهُمُّ لَمُ مُرَجَنَّاتُ تَجَرِه مِن تَحَنِهَا أَلَانُهَارُ خَلِدٍ بِنَ فِيهَا أَبَدًّا رَّضِيَ أَلَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ذَا لِكَ أَلْفَوُزُ الْعَظِيمُ ۞ لِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُرٌ ٥

مرأنته التخمز الرجيم أَكْخَذُ لِلهِ إِلْذِ خَلَقَ أَلْسَمَنُونِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ أَلظَمُنْتِ وَالنُّورَثُمَّ اَلذِينَ كَفَنَرُواْ بِرَبِهِمْ يَعُدِ لُوْنَ ۞ هُوَ الذِ حَلَقَكُمُ مِنْ طِينِ ثُمَّ قَضِيَ أَجَلَا ۚ وَأَجَلُ مُّسَمِّي عِندَهُ ۗ وثُمَّ أَنتُمْ تَمُنَّرُونَ ۞ وَهُوَ أَللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْارْضِ يَعَلَمُ سِرَّكُمُ وَجَمَّرَكُمُ وَبِعَلَمُ مَا تَكْسِبُونَّ © وَمَا نَانِبِهِ مِينَ ـ ايَةٍ مِنَ ـ ايَتِ رَبِّهِ مُو إِلَّا كَانُواْعَنُهَا مُعَرِضِينَ ۞ فَفَدُ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَانِبِهِ مُوَانْبَتَوْاْ مَاكَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهُ زِءُونَّ أَلَمْ يَرَوْاْ كَرَاهَلَكُنَا مِن قَبْلِهِ مِ مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُ مُرْفِ إِلَارْضِ مَا لَرُغُكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا أَلْسَّمَآءَ عَلَيْهِ مِ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا أَلَانُهَارَ تَجُرِه مِن تَحَيْنِهِ مُ فَأَهُلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِ مِنَّ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعَدِ هِمْ قَرَبًا ـ اخَرِبنَ ٣ وَلَوَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنْبًا فِي فِرْطَاسِ فَلْمَسْمُوهُ بِأَيْدِ بِهِمْ لَقَالَ أَلْذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَاۤ آلِكَ سِحُرٌ مِّيُكِ يَنُ ۚ ۞ وَقَالُوا لَوَلَآ أَنُـزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوَ أَنزَلْنَا مَلَكَا لَقُضِيَ أَلَامُـرُثُمَّ لَايُنظَـرُونَ ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لِجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسُنَا عَلَيْهِم مَتَا يَلْبِسُونَ ۗ ۞ وَلَقَنَدُ السُّتُهُ زِئَّ بِرُسُلِ مِن فَبَلِكَ فَحَــًا فَ بِالَّذِينَ سَحِيْرُواْ مِنْهُ مُ مَّاكَانُواْ بِهِ مِ يَسْتَهُزِءُ وَنَّ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ اَلْمُكَذِّ بِينَ ۞ قُل لِمِّن مَّافِي إِلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ قُل لِلهِ ۗ كَنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلرَّحْمَةُ لَيُجَهُمَعَنَّكُورَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيمَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞

وَلَهُ و مَا سَكَنَ فِ اليِّلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِبُمْ ۞ قُلَ اَغَيْرَ أَلَّهِ أَنْتَخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّـمَوَاتِ وَالْارْضَّ وَهُوَيُطْعِـمُولَا يُطْعَمُ قُلِ إِنِّي أَمِرُتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَ اَسُلَرَوَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِيِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ٥ مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَهِ ذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَالِكَ أَلْفَوَٰزُ الْمُثِينُ ۞ وَإِنْ يَمَسَسُكَ أَللَّهُ بِضُرِّوفَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يَّمُسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءِ قَدِيثُ ۗ وَهُوَ ٱلْقَاهِـرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَوْهُواً كُمَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۗ ۞ قُلَ أَيُّ شَهَاءِ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ إِللَّهُ ۖ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَهِنَكُمْ ۗ وَأُوحِي إِلَىَّ هَاٰذَا أَلْقُءُ ۚ اَنُ لِأَنْذِرَكُمُ بِهِ ۗ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَبِنَّكُمُ لَلْتَشُهَدُ وَنَ أَنَّ مَعَ أَلْلَهِ ءَالِمَةً الْجَرِي قُل لَا أَشْهَدُ قُلِ إِنَّا هُوَ إِلَا ٱلْحَاهُو إِلَا ٱلْحَدُ وَإِنَّكِ بَرِيٓے ﴾ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ أَلذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِكَنْكِ يَعْرِفُونَهُ وَكَا يَعَـٰدِ فَوُنَ أَبْنَاءَ هُوُ الذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ وَمَنَ اَظُلَمُ مِمَيْنِ إِفْنَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِئَا يَلْنِهِ مِنْ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۖ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشُرَكُواْ أَيُّنَ شُرَكَآ وَكُو الذِينَكُنتُمُ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمُرْتَكُن فِئْنَتَهُمُو إِلَّا ۚ أَنْ قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ١ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّنْ يَسُتَمَعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَ أَكِنَّةً آنْ يَهْ فَقَهُوهُ وَفِي عَاذَا نِهِمْ وَقُرَا وَإِنْ يَرَوْأَكُلَّءَا يَهْ ِ لَأَيُومِنُواْ بِهَا حَتَّىَ إِذَاجَاءُ وكَ يُجَدِدُ لُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوٓ اإِنَّ هَاذَاۤ إِلَّاۤ أَسَاطِيرُ اَلَاقَالِينَ ۞ المرينهون

وَهُمْ يَنْهُوَنَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَإِنْ يَهُ لِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرِيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى أَلْبَارِفَقَالُواْ يَلْيَتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَدِّبُ بِعَايَتِ رَبَّنَا وَ نَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ ۗ ۞ بَلِّ بَدَا لَهُ مُمَّا كَا نُواْ يُخُفُونَ مِن فَبَـُلُ وَلُوَّ رُدُّ وَالْعَادُواْ لِمَانُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُ مُ لَكَاذِ بُونَ ۞ وَقَالُوَّأَ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيا وَمَا نَحُنُ بِمَبُعُوثِينَ ۞ وَلُوَ تَرِيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلْيُسَهَاذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ ۚ تَكُفُّرُونَ ۗ ۞ قَدُخَسِرَ أَلَذِينَ كُذَّ بُواْ بِلِقَآءِ أِللَّهِ حَتَّى ٓ إِذَاجَآءَ تُهُمُ السَّاعَةُ بَغُتَةً قَالُواْ بَكَسَـٰ رَتَنَاعَلَىٰ مَا فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُـمَ بَحُلُونَ أُوَّزَارَهُ مُعَلَىٰ ظُهُورِهِمُ وَ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا أَنْحَيَوْهُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلْمُو ۗ وَلَلَّدَارُ الْاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلِذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعُـ قِلُونَ ۞ قَدُّ نَعْلَمُ إِنَّهُ وَ لِيُحَزِّنُكَ أَلْدِے يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُ مُ لَا يُكُذِ بُونَكَ وَلَكِيَّ أَلظُّالِمِينَ بِئَايَنِ إِللَّهِ بَجِحَدُونَ ۞ وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّ بُواْ وَأُوْذُواْ حَتَّى ٓ أَبَٰلِهُ مُرنَصِّرُنَا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنْتِ أِللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِنْ أَلْوُسُلِينَ ۗ ۞ وَإِنْ كَانَ كَبُّرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ إِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي إَلَارُضِ أَوْسُلَّمًا فِي إِلسَّمَآءِ فَنَانِيَهُ م بِئَايَةٍ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ كَجَمَعَهُمْ عَلَى أَلْهُدِيْ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْجَلِهِلِينَ ۞ إنَّمَا يَسُجِّيبُ